

## المكتبة الخضراء للأطفال





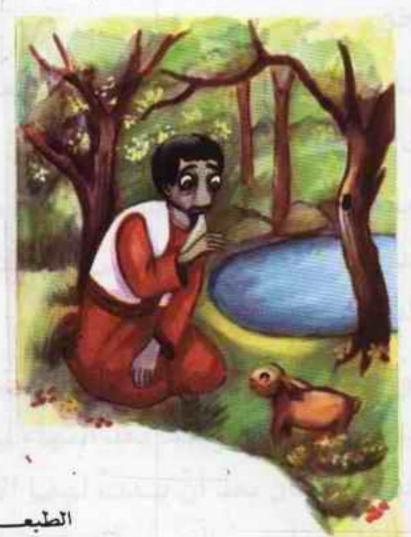

الطبعة الرابعة

ربوم: منحب عامع

بنلم : دكتورة زهيرة البيلى



فى أحدِ أيام فَصلِ الشِّتاءِ، كَانَ الجَوُّ شديدَ البرودةِ إلى دَرجة أن حَيوانَاتِ الغَابَةِ أَخَذتْ تَبحثُ لنفسِهَا عن مكان دافيءٍ تَختبىءُ فيه.

وَسَطِ البردِ القَارِصِ مَشَى التَّعلبِ الَّذِى كَان يُعانِى مِن العَرجِ البَسِيطِ وَسَطِ العُشبِ ليحتَمِي مِن الرِّياحِ العَاصِفةِ، فأخفى ذَيلَهُ البَسِيطِ وَسَط العُشبِ ليحتَمِي مِن الرِّياحِ العَاصِفةِ، فأخفى ذَيلَهُ بَينَ سَاقيه وأخذ يئن ويقول: هَذِهِ لَيلة باردة لا مفر مِن الجلِيدِ الَّذِى يُغطى الأرض.

فى الوقتِ نَفسه زقزقت العَصافيرُ الخضراء الصَّغِيرة قَائلةً: لَقَد مَاتت الأرضُ العَجُوزُ والتفتْ بثوبهَا الأبيض.

لَكِن اليمَام لَم يعجِبْهُ هَذا الحسوار المتشائم عَن مَوتِ الأرض بسبب البَردِ الشَّدِيد فَرد قَائلاً: إنَّ الأرضَ لم تمتْ، إنه يوم عُرسَهَا وهى تَرتدِى ثوبَ الزفافِ الأبيض.

وَسط هَذَا الْجِوِّ البَارِدِ الغَريبِ سَارَ أحدُ الحطَّابِين برفقة زَميلِ لَهُ في طَريق العَودةِ إلى منزلِهما بعد انتهاء يَوم طويل من العملَ الشَّاق، أخذا يَضحكان بعد أنْ بَدتْ لهما الأرضُ كأنَّها وردةً كبيرة من الفضة وأصبح القَمرُ مِثل وردةٍ كبيرة من الذَّهبِ. لَكِن بعد قَلِيل وفَجأةً لمع فِي السَّماء نجمٌ كبيرٌ وسطَ الظَّلام، إنسابَ بذيل براق طويل، ثُمَّ سَقطَ في مكانٍ قريبٍ من الظَّلام، إنسابَ بذيل براق طويل، ثُمَّ سَقطَ في مكانٍ قريبٍ من أشجار الصَّفْصَافِ عِندَ أحدِ المراعِي الواسعة.



ومن شِدةِ الدَّهشةِ صَرخُ الحَطابُ قَائلاً: مَا هَـذا؟! لابد إنها حقيبة مليئة بالذَّهبِ، وبالفعل اندفع الحطابان بسرعة بحثًا عن هَذَا الذَّهبِ، وعِند أشجار الصَّفصَافِ وجدا شيئًا مُذهبًا لامعًا على الأرض. فإذا به معطفًا مُرصعًا بنجوم من الذَّهبِ، وعِندما فَتِح الرجلان المعطف لم يجدا بداخله الكنز المُنتظر، ولَكِن كَانتُ المفاجأةُ، إذ وجدا طفلاً جَمِيلاً نَائمًا فقالَ الأولُ: يالها من نهايةٍ مُؤسفةٍ لآمالنا وأحلامِنًا، فما فَائدة هَـذَا يالها من نهايةٍ مُؤسفةٍ لآمالنا وأحلامِنًا، فما فَائدة هَـذَا الطَّفل؟! لنتركه كما هو ونُكمل طريقنا إلى البيتِ، إنَّنا فقراءُ ولدينا ما يكفى من الأبناءِ لإطعامِهم. وَلِكن ردَّ عليه زَميله قائلا: هَل مِن المعقول أن نتركَ الطفل يَموتُ من البردِ، حَقِيقة أننى أشدُ فقرًا منك ولدى عدد أكبر من الأطفال، لكنني سوف أحمله إلى زوجتي حَتَى نَعتني بهِ.

بحنان بالغ حمل الحطاب الطفل الصغير بعد أن لفه جيدًا داخل المعطف، حتى يحميه من البرد. أخذ يضمه إلى صدره واخل المعطف، حتى يحميه من البرد. أخذ يضمه إلى صدره نزل الرجلان الربوة العالية في طريقهما إلى القرية، وتعجب الحطاب من تصرف زميله ورقة قلبه المرهف، وعندما وصل الرجلان، قال الحطاب الأول لصديقه: بما أنك أخذت الطفل، أعطني المعطف، هكذا نصبح متساويين. لكن الحطاب ردّ عليه قائلا: لا، إن المعطف ملك للطفل الصغير، لذا فهو ليس من حقنا.



عِندما فتحتْ زوجة الحطاب الباب ورأتْ زوجَها الَّذِي عَادَ اللها سَالًا، أخذتْ تَشكرُ الله عَلَى نِعمته، ثم سألت عن هذا الشيء الَّذي يَحمله فوق ظهره. فأسرعَ الحطابُ بالقول: لقد وجدت شيئا في الغابةِ فأحضرتُه لك لتتولى رعايته.

وخوفًا من ردود فعل زَوجته لم يَتحرك الحطَّابُ من فوق عَتبة البابِ. فَسألته الزوجةُ: مَا هَذا الشيءُ؟! أرنى مَاذا أحضرتَ لنا؟! البيتُ خالِ من كل شيءٍ، والأولاد في انتظار الطَّعام.

لكن عِندما أزاحَ الحَطَّابُ طَرفَ المعطفِ لمحتْ الزَّوجةُ طفلاً صَغِيرًا يَنامُ في سلام. فأخذتْ تُردد: مَا هذا يا رجل؟! إن لدينا ما يكفى من الأولاد، وما أدراك إنه سوف يجلب لنا الحظ؟! وكيف لنا أنْ نسهرَ عَلَى تَربيتِهِ؟!

تَارِتْ الزّوجة علَى زَوجِهَا الَّذِى أَجابَ عَلَى الفَور: لا. إنه طفل جَاءَ به النَّجمُ الكبير من السَّماءِ.. وأخدَ الحَطَّابُ يَحكى لِزوجتِه مَا حدث، وكيف تم العُثورُ عَلَى هَذَا الطفل البرىء. فكانَ مِن الصَّعبِ عَلَى المرأةِ أَنْ تُدرِكَ حَقيقةَ الأمر أو أَنْ تَهدأ. وأخذت تَسخرَ مِن زَوجِهَا، ثُمَّ قَالتْ لَهُ بغضِبِ: إنَّ أطفالنا لا يَجدون قطعة واحدةً مِن الخبز، فكيف نُطعم طفل لا يَجدون قطعة واحدةً مِن الخبز، فكيف نُطعم طفل الآخرين؟! أَجَابَها الزّوجُ: إن الله وحده هُو الذي يُطعم كُل

المخلُوقاتِ، هُوَ الَّذِى يَبعثُ بالطعامِ لكافةِ المخلوقاتِ، العَصَافِيرُ والطيورُ وسَائر الحيوانات. هُنَا سَألته الزَوَّجةُ: ألا تموتُ العَصافير من الجوعِ في فصل الشَّتَاءِ؟

لم ينطقُ الرجلُ بحرفِ واحدِ ولَمْ يتَحركُ مِن فوق عَتبةً الباب، لَكِن عِندمَا هبتُ الرياحُ العَاصِفةُ لتمليءَ الحجرةُ بالصَّقِيع، تَراجعتُ الزوجةُ عَن مَوقفِهَا قَائلةً: أليس من الأفضل أنْ تغلقَ هَذا الباب؟ إننى أشعر بالبرد الشَّديدِ، رَدَّ عَليهَا الرجلُ قَائلاً: إنَّ المنزلَ الَّذِي يعيش فِيه قَلَبُ قَاسِ لابد أنْ يدَخَلهُ الهواءُ الباردُ.

ودُونَ أَنْ تَنطقَ الزوجةُ بحرفِ واحدٍ، اقتربتْ مِن المدفأةِ، وبعد لحظةٍ إلتفتت إلى زَوجِهَا وقد امتلأتْ عَيناهَا بالدّموعِ، فاقتربَ مِنها الزَّوجُ ليضعَ لها الطفل بَين ذِرَاعِيهَا، وأخذتْ الزوجةُ تُقبِلُ الطفل ثُمَّ وضعته فوقَ السرير لينامَ بالقربِ من أصغر أطفالَها.

فى صباح اليوم التَّالَى وضعَ الحَطَّابُ المعطفَ المرصعَ بالنجُومِ الذَّهِبِيةِ في دولابٍ قَديمٍ، بَينمَا احتفظتْ زَوجتُهُ بالقلادةِ المصنوعةِ مِن العَنبرَ الَّتِي كَانَ يَرتديها الطفلُ فِي مكان أمين.

مَرِت الأيامُ وتَربى الطفلَ ابن النَّجِم الكَبيرِ وسَطَ أَبناءِ الحَطَّابِ، عَاشَ فى نفس المكان حَيثُ شَارِكَ بقيةً الأولادِ ألعابَهم وحَياتهم. وعام بعد عام ازدادَ الطفلُ الصغِيرُ صحةً وجمالاً، كَانَ شَعرُه الأسوُد الفاحم نَديدَ اللمعان، أمَّا بَشرتُه فكانتْ في لون العاج، كما بدتْ شفتاه كأنهما ورقتان لوردةٍ حمراء يانعةٍ، وكَانَتْ عَيْناه فِي لون النفسَج.

لَكِن مِن الغَرِيِبِ أَنَّ هذا الجمالَ الواض مَ تنَاقِضَ تَماماً مع صفاتِ الطفل الَّذِى أَصَبحَ فِيمَا بعدُ يُعرَ لَكُ بالأَنَانِيةِ وقسوةِ القلب، إذ بَدَأ يحتقرَ أبناءَ الحَطَّابِ وكذلِك بَاقى الأطفال فى القريةِ، اعتبر نَفسه ابن النَّجمِ الكبيرِ، وَلَمْ يَترددُ فى تنصيبِ نَفسه سَيدًا عَلَى الجميع.

عَاشَ الحَطَّابُ وزوجتُهُ في حزن شديدٍ بسبب تصرفاتِ ابن النَّجم وكانا يُحاولان دائمًا إصلاح سُلوكِةً قَائلين لَهُ: لَقَدْ عَكفنَا عَلَى تَربيتكَ عَلَى أحسن وجهٍ. فلماذَا هَذِه القسوة تجاة الفقراءِ والمساكين؟! كما حاول الحطَّابُ أَنْ يُلقنَه مِرارًا دُروسًا في الحُب حَتَّى يتَعلمَ الرَّحمةَ عَلَى المخلوقاتِ الَّتي يَزخرُ بها الكونُ. كَانَ يقولُ لَهُ: دَع العصافيرَ تُحلقَ وسطَ الغابة في حريةٍ وسلامٍ. فمن تكون أنتَ لتجلبَ التَّعاسة والألم عَلَى الآخرينَ؟ لكِن ابنُ النَّجمِ لَمْ يَهتمْ بكل هذه الدروس الجميلة، بل أخَذ يسخرُ مِن كلام الحَطَّابِ.

وفِى أحدِ الأيام مرتْ بالقريةِ امرأةٌ عَجوزٌ بائسةٌ، من شدةِ التَّعبِ جَلستْ تَحتَ إحدىِ الأشجارِ حَتَّى تَسترد أنفاسَهَا. لَكِن بمُجردِ أنْ لمحَهَا ابن النَّجم الكَبيرِ حتى قَالَ لأصدقائِه:



أترون؟؟! تَحتَ هذه الشَّجرةِ الجمِيلةِ بفَرُوعِهَا الخضراءِ اللامعة، شَحاذة دَمِيمةُ، هَيًّا لنطردهَا مِن هُنَاكَ.

بعد أنْ اقتربَ منها ابن النَّجمِ، أَخَذَ يلقى عَليها الحِجَارة، فَخَافَت المرأةُ العجوزُ وأخذتْ تَنظرُ إليه بخوفٍ شَديدٍ، لكن دون أن يغيبَ عن عينيها لحظةً. ولأن الحَطَّابَ كان يقومُ بعملهِ فِي ذَلِكَ اليوم عِندَ الغَابةِ، لمح ابن النَّجم فجرى إليه مُسرعًا لينقذَ المرأة المسكينة منه وأخَذَ يقولَ لَهُ: مَاذا فَعلتْ لك هذه المرأةُ لتُعَاملها بهذِه القسوة؟

ومِن شِدة الغَضبِ إزداد وجه الغُلمِ احمرارًا، وأخذَ يَدقُ الأرضَ بقدميه ويَقولُ: من تكون أنتَ حَتَّى تُؤنِّبنى؟ لستُ ابنك حَتَّى أَطِيعَكَ، أجابَ الحَطَّابُ: أنتَ عَلَى حق .. لكِننى عَطِفتُ عَلِيكَ عِندمَا وجدتُكَ وَحِيدًا وسطَ الغابةِ.

عِنَدما سمعت المرأة العجوزُ هذه الكلمات، صرخت ثمَّ وقعت على الأرض مَغشيًّا عَليها. فَحملَهَا الحطابُ إلى البيتِ لتعتنى بها زَوجته ولتقدمَ لَها الطَّعامَ والشَّرابَ.

لَمْ تكن المرأةُ تُريدُ شيئًا من كُلِّ هَذَا، لَكِنهَا أَخذَ تَسألُ الحطَّابَ: لَقَد سمعتُكَ تَقولُ إنك وجدت الطفل وسطَ الغابةِ، فهَل كَان هذا مُنذ عَشر سنواتِ؟ أجابَها الحَطَّابُ: نَعَم. لَقَد وجدتُه وسطَ الغابةِ، فردت المرأةُ المسكينةُ: هَلْ كَانتْ مَعَهُ عَلاماتُ مميزةٌ ؟ ألم يكن يَرتدى قلادة من العنبر؟ ألم يكن



ملفوفًا داخلَ معطفٍ مطرز بنجوم من الدَّهبِ؟ قَالَ لهَا الحَطَّابُ عَلَى الفور: نَعَم، هَذَا كُلُّ مَا حَدثَ، وأسرع الرجلُ ليخرجَ المعطفَ من الدولاب القديم ليقدمَه للمرأةِ الَّتَى انهمرتْ فَى البكاءِ وبمجرد أن رأت المعطفَ أخذتْ تقول بفرحةٍ: إنه ابنى، لقد ضَاعَ مِنى وسطَ الغابِةِ، أرجُوكَ نَادِى عليه فأنا أريده الآن بعد أنْ بحثتُ عَنه طويلاً.

خَرجَ الحَطَّابُ وزوجتُه ليناديا عَلَى ابن النَّجِمِ الكَبير وَقالاً لَهُ: تَعالَ إلى البيتِ إنَّ والدتك في انتظاركَ. بعد أن دخل الغلامُ بسرعةٍ وهو فرحان، ضَحك عندما رأى المرأة الَّتى في انتظاره فقال: لكِن، أين أمى؟! إنني لا أرى سوى هذه المرأة العَجوز. فقالت له المرأة: إنني أمكَ. رد عَليها الغُلامُ بغضبِ شديدٍ: هل جننتِ؟! كيف تقولين ذَلِكَ؟! إنَّني ابن النَّجمِ الكَبير، أما أنتِ فمجرد امرأة دَمِيمةٍ مُهلهلةِ الثيابِ، لا أريدُ أن أرى وجهك، أخذت المرأة المسكينة تردد: لا. لا. أنت طفلي الصغير، لقد ولدت وسط الغابة.

انهارت المرأة جَاثية عَلَى رُكبتيها تَتَوسل إليه ليسمعَها، وأخذت تَحكى له حقِيقة ما حدث: لقد خَطفك اللصوص، لكننى تعرفت عَليك الآن، هذه القلادة، وهذا المعطف المرصع بالنّجوم، تعال إلى لقد بَحثت عَنك طويلاً، إننى في حاجة إلى حُبك الآن.

لَكِن الغلامَ بقى جَامدًا فى مكانِه بلا حراك، لا ينصُت لبكاء المرأق، وعندما تكلم أخيرًا قال بصوتٍ جافِ: إذا كنت حَقّا أمى فقد كان من الأفضل ألا تأتى إلى هُنا، فأنا أشعرُ بالخرى أمام الجميع بعد أن كُنتُ أظَن أننى ابن النَّجمِ الكبير، أدهبى.. أنا لا أريدُ أنْ أراكَ. قالتْ المرأةُ بحزن بالغ: قبل أن أذهب تعال لتُقبلنى، لقد قاسيت كثيرا من أجلك.. قال الغلام: لا.. أهون على أن أقبل الحية أو الضفدع السَّام.

نَهضت المرأةُ بإعياءٍ، واتجهتْ في اتجاهِ الغابةِ وهي تَبكي بمرارةٍ. وعِندَما رآها ابن النجم وهي تَبتعدُ، شعر بالارتياحِ ثُمَّ أَخَذَ يلعبَ مع أصدقائه، وَلكن عِندَما رآه أصحَابُه أخذوا يَقولُون لَهُ: ابتعدْ عَنا، إننا لا نريدُ أَنْ نَلعبَ مَعَكَ. لقد أصبحت حقا مثل الضفدع السام وأشد قُبحا من الحيةِ. وقام أصدقاؤهُ بطردِه بعيدًا عَن الحديقةِ، فأصيبَ ابن النَّجم بالدِّهشة من أمر أصحابه وأخذ يَسألُ نَفسه: لماذا يقولون ذَلِك؟! سأذهبُ إلى نبعِ الله المُورى وأشاهد جَمالي وحُسني فوق صفحةِ الماءِ.

عِندما وصلَ الغلامُ إلى نبع الماء، إذا به يَرى وجهه قَدْ تَحولَ مثل الضُّفدع وأصبحَ جَسدُه مِثلَ الحيةِ. فانتاب الخوفُ وألقى بنفسِه عَلَى الأرض وسطَ الحشائش، وأخَدْ يَبِكى بصوتٍ عال ويَقولُ: لَقَدْ أَنكرتُ أمى وطَردتها، إننى حَقا أنانى وقاسى



القلبِ. سَوف أذهبُ للبحث عَنها فِي كُلِّ مكان، وجَاءتْ ابنةُ الْحَطَّابِ تَجرى إليهِ، ووضعَتْ يَدهَا عَلَى كَتفِهِ وقالتْ لَـهُ: لا تَحزنْ لأنك فقدت شَكلَكَ الجَمِيلَ، ابق معنا ولن يسخر منك أحد. رد عليها قائلا: لا. لقد كنتُ شديدَ القسوةِ مَعَ أمِى، وعَلَى أَنْ أَذهبَ للبحثِ عنها الآن حَتَّى تَغفرَ لى وتَصفح عَنى.

أَخَذَ الغُلامُ يجرى في اتجاهِ الغَابِةِ وهَوُ يُنادى عَلَى أُمِّهُ لَكن دُونَ أَنْ يَتلقى أية إجابة: أخد يُنادى عليها طِيلة اليومِ حَتَّى غَابِتْ الشمسُ، فتمدد وسط الحشائش من شدةِ التَّعبِ، وأخذت العَصَافِيرُ تُحلِّق مِن حَولهِ فِي فَزعٍ، ولم يَبقَ بجانبه إلا الضفادعُ والثعابينُ.

اسْتيقظ الغُلامُ عِندَ الفجر، ثُمَّ استأنف طِريقه وسط الغابة وهُو مَازال يَبكى بمرارةٍ، وأخَذ يسال كُلَّ مَن يقابلُه عَن أمه، فَسألَ الضفدع: أنت تَتَوغل بَعيدًا تَحت الأرض، ألم تَعثر عَلَى فَسألَ الضفدع: أنت تَتَوغل بَعيدًا تَحت الأرض، ألم تَعثر عَلَى أمِى؟ رد عليه الضفدع قائلا: لكنك في أحدِ الأيام فقأت عَينى، فكيف أرى طريقى؟ ثُم سَألَ العَصفورَ الأخضرَ: إنك تُحلق بَعيدًا فوق الأشجار، ألم تر أمِّى؟ فقال لَهُ العَصفور: لَقَدْ كَسرت أجنحتِي لِكي تُسلى نَفسك، فكيف أطيرُ إذن؟ فسأل كسرت أجنحتِي لِكي تُسلى نَفسك، فكيف أطيرُ إذن؟ فسأل السنجاب: أين أمِّى؟ أجابَ السنجابُ: لَقدَ قَتلتَ أمى، فَهلْ تُريدُ أَنْ تقتل أَمُّك أيضًا؟

أنخِرِطَ ابن النجم الكبير طَويلاً في البكاءِ طَالبًا من مخلوقات الله أن تُسامحه، وفي اليوم الثالثِ وصل الغُلامُ إلى آخر الغابةِ فنزل السهل، وعِندما كان يَمر بكل قريةٍ، كان الأطفال يسَخرونَ مِنه، ورفض الفَلاحُون أن يسَمحوا لَهُ بالنَّومِ حَتَّى في حَظائِر الحيواناتِ، وابتعد عَنه النَّاسُ بلا رحمة.

لم يعثرُ الغُلامُ عَلَى أمهِ العَجوز، وهَامَ عَلَى وجهِ الأرض ثلاثَ سنوات دُونَ أَنْ تُفَارِقَ خَيَالَهُ، ثلاث سنواتٍ لَمْ يَعرفْ خِلاَلهَا طعمَ الحُب أو الرحمةِ، عَاشَ وسَطَعالمٍ خَلقه لنفسه بسبب أن الرحمةِ، عَاشَ وسَطَعالمٍ خَلقه لنفسه بسبب أنانيتِه وغُرورهِ.

وفى مساءِ أحدِ الأيام وصلَ الغُلامُ إلى باب مَدِينةٍ كَبيرة تحيطُ بها الأسوارُ العاليةُ بَعد أَنْ أَنهكهُ التَّعبُ والإعيباءُ جَاولَ اجْتيازَ هَذَا البابِ، لَكِن الحرس المُسلحَ مَنعُوه وقالوا لَهُ بجفاء: لِماذَا جئتَ إلى هُنَا؟ ومَاذا تُريدُ؟ أَجَابِ الغُلامُ: إننى أبحثُ عَن أمى، أتوسلُ إليكم اسمحوا لى بالدخول، فربما أجدها فِي هذه المدينةِ، ردَّ عَليه أحدُ الحرس قائلا: في الحقيقةِ أَن أمك لن تَسعد بلقائِك لأنك أكثر قُبحًا من الضفدع، اذهبْ بَعيدا إن أمَّك لا تَقيم فِي هذه المدينة. وقال لَهُ حارسٌ آخَر كَان يَمسكُ بيده رايةً صفراءَ: من هي أمك؟ ولماذا تبحثُ عنها؟ أجاب الغُلامُ: أمي عَجوزٌ فقِيرةٌ، لقَد عَاملتُهَا بقسوةٍ وأتوسلُ عَنهَا أَنْ تَصفَح عَني، لَكِن الحرس رفضوا السَّمَاح لَهُ بالدِّخول إليكم أريدُهَا أَنْ تَصفَح عَني، لَكِن الحرس رفضوا السَّمَاح لَهُ بالدِّخول



وأبعدوه عن طَريقهم، عِندمَا هَمَّ الغُلامُ بالابتعادِ، أوقفَهُ أحدُ الحـرس وقالَ لَأصدقائِـهِ وهَـو يضحـكُ: ما رَأيكم؟ لنَبيعَ هَـذَا الغُـلامَ كعبدٍ وبثمنِه نَقضى لَيلةً سَعِيدةً.

سَمعَ هَذَا الحديثَ رَجلٌ عجوز كان مارا بالصدفة فقال لهم: هل يمكنُ أَنْ أشترى هَذَا الغُلامَ؟ هَاهِى النُقودُ؟ بَعد أَن دَفَعَ الرجلُ المبلغ، أخذَ ابن النجم من يده، ودَخل به المدينة؟ وبعد أن سارا وسط الشوارع والأزقة وصلا إلى بابِ خَشبى مُغطى بأوراق الشَّجر. وفَتَحَ الرجلُ العجوزُ البابَ ونَزلا خمسسَ درجاتِ مَصنوعةٍ من الببرُونز، فإذَا بهما فجاةً وسطَ حديقةٍ كبيرةٍ، ثم أخرجَ الرَّجلُ من جيبه منديلاً مصنوعًا من الحرير، لفه حول عينى الغُلامِ حَتَّى لا يَرى الطريقَ الَّذى الحرير، لفه حول عينى الغُلامِ حَتَّى لا يَرى الطريقَ الَّذى سَوفَ يسيران فيه.

عِندمًا رفعَ الغُلامُ المنديلَ عَن عَينه إذا بهِ فَي زنزانة لا يضيئها إلا مصباحٌ خَافتٌ ووَضَع الرجل العجوزُ أمامَ الغُلامِ قطعًا من الخبز العَفن وقالَ له: هيًّا.. تَناول طَعامَك. ثُمَّ وضَعَ أمامَه بعضَ الماءِ المالح وقالَ: هيًّا.. اشربْ. بَعدَ أَنْ أَكلَ الغُلامُ وَشربَ قيده الرجلُ بالسلاسلِ الحديديةِ وخَرجَ وتَركَهُ بمفردهِ بَعدَ أَنْ أحكم غلق البابِ.

فى صِباحِ اليوم التَّالى جَاء الرجلُ العَجـوزُ الَّذِى كَانَ سَاحرًا مَعروفًا وقالَ لَهُ: في هذه الغابة القريبـة تُوجدُ ثـَلاث قطع من



الذَّهب، واحدة بيضاءً والثانية صفراء والثالثة حمراء. عليك أنْ تحضر لى اليوم قطعة الذَّهب البيضاء، وإذا لم تأت بها سوف أقوم بجلدك مائة جَلدةٍ. اذهب بسرعةِ الآن وسوف أنتظرك قبل أن تغيب الشَّمس عِندَ باب الحديقة.

كانت الغابة جَمِيلة سَاحرة تُحلِق فيها العصافيير اللونة، وتَزدهر فيها الأزهار برائحتها العطرة. فَدخَل الغُلام الغابة سَعِيدًا فرحًا ليبحث عن قطعة الذهب البيضاء لكن بعد عناء طويل لم يعثر على شيء وضاع مجهوده بدون جدوى. وعندما قاربت الشَّمس على المغيب اضطر الغلام العودة، فأخَذ يَبكي طيلة الطريق لأنه كان يعرف جيدًا المصير اللّذي في انتظاره. لكن عندما وصل إلى أطراف الغابة سَمع الدي فجأة صوت استغاثة، فنسى ابن النجم حُزنه وجَرى بسرعة في اتجاه الصّوت. فإذا به أمام أرنب صغير وقع في فخ أحد الصيادين.

رق قلب الغلام وبسرعة أخذ يُسَاعدُ الأرنبَ حَتَّى أطلقَ سَرَاحَه، وقَالَ: حَقِيقة إننى من العَبيدِ لَكِننى أستطيع أنْ أمنحَكَ الحرية. أجابه الأرنبُ الصغييرُ قَائلاً: لَقدَ أطلقتَ سَراحِي مَاذا يُمكن أن أقدمَ لَكَ. قَالَ لَهُ الغُلامُ: إننى أبحثُ عَن قطعة من الذَّهبِ الأبيض، وإذا لَمْ أحضرْها لسيدى فَسَوف أضربُ بالسياط، فَقَالَ الأرنبُ: تَعالَ معى، أنا أعرفُ مَكانَها.

سَارَ الغُلامُ خلفَ الأرنبِ وعِندَ فتحةٍ صغيرةٍ وسطَ شَجرةٍ كَثيفةٍ لمَ قطعة الذَّهبِ البيضاءَ. وبفرحةٍ كَبيرةٍ أخذَ الغُلامُ قطعة الذَّهبِ البيضاءَ. وبفرحةٍ كَبيرةٍ أخذَ الغُلامُ قطعة الدَّهبِ وقال للأرنبِ: لقد سَاعدتُك، وهَا أنتَ تُقدمُ لى العَونَ.. إننى أشكرُك.

أخذَ الغُلامُ يَجرى بسرعةٍ صَوبَ المدِينةِ، وقَبل أَنْ يَجتازَ البوابة الكَبيرة وَجدَ رجلاً عَجُوزًا يخفى وَجهه ويَمدُّ إليه يَده ويَقولُ:

أعطنى حَسنةً للهِ، سأمُوتُ جَوعًا، لَقَدَ طَردونى من هَـذِه الَدِينةِ.. ارحمني.

قَالَ لَهُ الغُلامُ: إننى من العَبيدِ، ولَيسَ مَعِى إلا قِطعة نُقودٍ وَاحدةٍ، وإذا لَمْ أعطها لسيدى سَوفَ يَضربنى، لَكِن الرجلِ العَجُوزِ أَخَدَ يَتوسل إليه حَتَّى أعطاهُ الغُلام قِطعة الذَّهبِ البَيضاءِ.

وعندما وصل الغُلام إلى بيتِ السَّاحِر، فَتَحَ لَهُ العَجُورُ الباب وسَأَلَهُ عَلَى الفور: هل أحضرت قطعة الذهب البيضاء؟ أجاب الغُلامُ: ليست مَعِى. فانهال عَليه السَّاحِرُ بالضَّرب، تُمَّ ألقى بهِ دَاخلَ الحُجرةِ المظلِمةِ ووضَعَ أمَامَه إناءً فارغاً وقال: اشرب وتناول طَعامَك.



فى صَباحِ اليومِ التَّالَى جَاءَ الرجلُ العَجُوزُ وقَالَ للغُلامِ: إذا لم تحضرْ لى قَطِعةَ الذَّهبِ الصفراءِ سَوفَ تبقى عِندى عَبدًا مَدى الحياةِ، كَما سوف أجلدك ثلثمائة جَلدةٍ.

لم يَكنْ أمامَ الغُلام إلا أنْ يتَوجه إلى الغَابةِ ليَبحثَ عَن قطعةِ الذَّهبِ الصفراء ولكن بدون فائدة. من شدة العَناء والتَّعب جَلسسَ عَلَى الأرض وأخذ يَبكى عِندمَا سَمعه صَدِيقُه الأرنبُ الصغيرُ سَألَه :

لَمَاذًا تَبِكِي ؟ هـل تَبحـثُ عَـن شيءٍ ؟

أجابه ابن النجم قَائلا: أبحث عَن قطعة الذَّهب الصفراء، وإذا لم أجدها سَوفَ يُعاقبُني سيدى بالضَّرب. قال لَهُ الأرنبُ: تعال مَعِي.

جرى الصديقان عبرَ الغَابةِ الواسعةِ حَتَّى وصلا إلى مُستنقع كَبير، لَمعتْ فِى قَاعبهِ قِطعة الذَّهب الصفراء. فقال الغُلامُ للأرنب:

كُمْ أَشْكُركَ يا صديقى، هَذِه هِى المرة الثانية الَّتِى تقدمُ لى فِيها العَونَ والمساعَدةَ. قَالَ الأرنبُ وهُوَ يَجرى من الفرح: لَقَد كنتُ عَطوفًا مَعِى. أَخَذَ الغُلامُ قِطعَةَ الذَّهبِ الصفراء وجرى بسرعةٍ إلى المدينةِ.

ولَكن عِندمَا لمحه الشحاذُ العَجوزُ جَرَى خَلفَه وَركَعَ عَلَى رُكبتيه وأخذَ يَقولُ لَهُ: أعطنى بعضَ النقودِ إننى أموت جوعًا. قال له الغُلامُ: ليس مَعِى إلا قطعة الدَّهب الصفراء وإذا لَمْ أعطها لسيدى سوف أظل له عبدًا مدى الحياة.

لَكِن الغُللَمَ رقَّ لحاله فأعطاه قطعة الذَّهب، وعِندما وصَل إلى بَيتِ السَّاحِر العَجُوز بَادره بالسؤال عَن قطعة الذَّهب، قَال الغُللمُ:

ليست مُعَى قَطعة الذَّهب الصفراء، فانسهالَ عَليه السَّاحِرُ العَجُوزُ بالضَّربِ ثُمَّ قيده بالسلاسل والأغلال.

وفى صباح اليوم التالى طلَب السَاحِرُ مِن الغُلام أنْ يَحضر لَهُ قِطعة الذَّهب الحمراء وإلا قَتَله هذه المرة. سارَ الغُلامُ إلى الغابة بَحتًا عَن قطعة الدَّهب الأخيرة، لَكِن الغُلامُ إلى الغابة بَحتًا عَن قطعة الدَّهب الأخيرة، لَكِن بدون فائدة ، فَجَلس يَبكى حَتَّى جَاء إليه صَدِيقه الأرنب الَّذِي قَاده مرة أخرى إلى مَغارة مُظلمة لعت بداخلها قطعة الذّهب الحمراء.

جرى الغُلامُ في اتجاه المدينة بعد أنْ شَكرَ صَديقًهُ الأرنب عَلَى رقّة مَشَاعره، لَكِنه التقى بالشَّحاذِ العَجُووِ النَّدى نَادى عَليه قَائلاً:

أعطني قطعة الذَّهب الحمراء وإلا مت جَوعًا. وبلا تردد أعطاه الغُلامُ قِطعة الذَّهب الحمراء، وقَالَ لَهُ:

- إن مأساتك أكبر من مُشكلتي.

عِندهَا اجتاز الغُلامَ أبوابَ الدِينَةِ، تَجمع حَولَهُ الحرسُ مِن كُللَّ جَانبٍ وَقالوا لَهُ: لقد تَحول شكك وأصبحتْ بهيًّا سمح الطلعة! تُم تَجمع حَولَه الأهال وسَمعَهم يَقولون: لم نر في حياتِنَا مَن هُوَ أحسن منك. فقال ابنْ النجم الكبير لنفسه وهُو يَبكى: لابدً إنهم يَسخرونَ منى.

تَزاحه النَّاسُ حول الغُلام الصَغير حَتَّى أنه ضَلِّ الطريق، فوجد نَفسه أمام قصر الملك. وإذا بالباب الكبير يُفتح فجاةً، ووجد الوزراء وكِبَار القوم في استُقبالِه وقالوا لَهُ:

إنك الأمير الَّـذِي كُنـا فـى انتظارهِ، أنـت ابـنُ الملكِ، فَقـالَ ابـنُ النجـم بدهشـةٍ: لسـتُ ابـنَ الملكِ، ولَكِـن والدتـــى امــرأةُ فقيرةً وأنتم تَسخرون منى. اقتربَ منه أحدُ الحراس وقالَ لَهُ: كَيف يَقول سيدى الأميرُ ذَلِكَ.

وبعد أنْ نَظرَ الغُلامُ إلى نَفسِهِ في المرآةِ اكتشف أنه عَادَ إلى شكله الأولِ، عَادتْ إليه نَفسُ الصورةِ الجَميلةِ الَّتِي كَانَ عَليها بعد أنْ تَحسنتْ أخلاقُه. فَقَالَ لَه الوزراءُ: كنا نَنتظرُ وصولَكَ مُنذ زَمن بَعيدٍ، لَكن الغُلام قَالَ لَهم: إنني لا أستحق كلَّ هَذَا الشرف، لقد أهنتُ والدتى الَّتِي أتت بي إلى هَذِهِ الدُّنيا، ولَنْ أهداً حَتَّى أعثرَ عَليها وأطلب بني إلى هَذِهِ الدُّنيا، ولَنْ أهداً حَتَّى أعثرَ عَليها وأطلب مِنها الصفح والمغفرة.

أثناء حَدِيثه هَذَا وقعتْ عَيْنَا الغُلامِ عَلَى الطريقِ الَّذِى يُوصِلُ إِلَى بَابِ المَدِينةِ، فَلَمَحَ المرأةَ العَجُوزِ أمه وبجانبها الشَّحَاذِ العَجوزِ الَّذِى أعطاه قطعَ الذَّهبِ الثلاثةِ. فَصرِخَ الغُلامُ مِن شِدةِ الفَرح، وجَرى إلى أمِهِ سَاجدًا عَلَى رُكبَتيه ليُقبلُ قَدميها الفرح، وجَرى إلى أمِهِ سَاجدًا عَلَى رُكبَتيه ليُقبلُ قَدميها ويَغسلُها بدموعِهِ قَائلاً: لَقَد أنكرتُكِ عِندما كَنتُ قَويا، فَهل تقبليني وأنا ضعيف، لقد حملت إليك الكراهية فَهل تعطيني الحب، لكن المرأة العجوز لَمْ تَنطقْ بحرفٍ واحدٍ، فمد الغُلامُ يَديه إلى الشَّحاذِ وقال لَهُ: لقد أعطيتُكَ ثلاثَ قطع من الذَّهبِ، يَديه إلى الشَّحاذِ وقال لَهُ: لقد أعطيتُكَ ثلاثَ قطع من الذَّهبِ، فاطلب من أمي أنْ تَصفحَ عَني. لَكِن الشَّحاذَ العجوزَ لم يَنطقْ بحرف واحدٍ.





أِخذَ الغُلامُ يَبِكِي مِن جَديدٍ ويَتوسلُ ويَقولُ:

اغفرى لى يا أمَّى وإلاسسوفَ أعسود ثانيًسا إلى الغابسة، وضعت المرأةُ يَدهَسا عَلَسى رأسسهِ وقالتْ له:

انهضْ الآن. . ووَضَع الرجلُ العَجوزُ يَده عَلَى رَأسه وقَالَ: انسهضْ . .

بعد أن نهضَ الغُلامُ واقفًا، نَظَر إليهما بدهشةٍ، فإذا به فجأةً أمامَ ملكِ وملكةٍ. قَالتْ له الملكةُ: هذا هو والدك الملك الَّذِي كَانَ يبَحثُ عَنكَ بنفسه.

فَقالَ الملكُ: وَهذِه هي والدتك الملكة الَّتي غَسلت قدميها بدموعِكَ، لقد بحثت عَنك طويلاً بنفسها.

فألقى الغلام بنفسه بين ذراعي والديه ليقبلهما، شم دخل معهما إلى القصر حيث ارتدى أحلى وأفخر الثياب التسي تليق بسلوكه الشُّجاع الطيب. وبعد أنْ رَقَ قلبه وامتلا بُحبِ النَّاس نَصِبة والده ملكا عَلى البلادِ فوضع تاج العرش عَلى رأسِه.

وهَكَذا أَصَبِحَ الغُلامُ ابنُ النجم الكَبِيرِ حَاكمًا عَلَى هَـذِه المدِينةِ الَّتِي تُطلَّ عَلَى شاطىءِ النهر، فحَكَمَ بكل عَدالةٍ



ورحمةٍ، كُما عَاقبَ السَّاحرَ الشرير وأرسل إلى الحطاب وزوجته وأولاده الهدايا الثمينة جزاءً لهم عَلَى حُسن مُعاملته. فَأخذ يعلـمُ مملكته الحب والتَّسامحَ والرحمـة، كمــا أحَسـنَ للفقراء فعرفت بلاده الرخاءَ والسَّلامَ.



## أسئلة على القصة

- ١ لماذا سُمى بطل القصة باسم « ابن النّجِم الكَبير » ؟
  - ٢ صِفْ أَخْلَاقَ كُلِّ مَن الحطَّابَيْن ؟
- ٣ لماذا قال الحَطّاب لزوجته: «إنَّ البيتَ الذي يعيشُ فيهِ قلبٌ قاسٍ لابد أنْ يدخَله الهواءُ البارد» وما تأثير هذه الجملةِ على زوجةِ الحَطَّابِ؟
- ٤ هل أخلاق ابن النَّجْم الكبير كانتْ تتناسب مَع جمال وجْهه ؟ ولَاذا ؟
- ٥ ما هِى الدرُوسُ التِى كانَ يحاول الحطَّابَ أِن يعلمَ هَا لابُن النُجِم الكبير؟
- ٦ كيفَ عامَل ابْنُ النّجِم الكبير المرأة العجوز التِي كانت تجلِسُ تحت الشَجَرةِ ؟ ومَنْ أنقذهَا مِنهُ ؟
- ٧ لماذًا صرخَت المرأةُ العجُوز ووقَعت علَى الأرض مُغِشيًا عليها؟ وكيف تعرَّفت على ابنها؟
- ٨ كيفَ قابَل ابْنُ النَّجِم الكبير المرأة العجوزَ حِين عرَف أنَّهَا أمُّه بعدَ أنْ قصَّت عليهِ قصتَها ؟

- ٩ ما هِى المواقفُ التي أدَّتْ إلى تغيير هيئة ابْنِ النَّجِم الكبيرِ
  إلى هْيئةِ ضفْدَع؟
- ١٠ مَا هِى المواقِفُ التي أَعَادَتْ إلى ابْنِ النَّجِم الكَبيرْ هيْئتَـه الجَمِيَلةَ ؟

١١- مَا هي الدرُوس المستفادَةُ مِن هَذِه القصَّةِ ؟

☆★☆